## جوارب جگاتي

تألیف: سحر شحادي

رسم: حسين الرباعي



جَدّتي «لَطيفَة» لَطيفَةٌ كَاسْمِها تَمامًا، نَزورُها نِهايَةَ كُلِّ أُسْبوع، نَلْتَفُّ حَوْلَها لِنَسْمَعَ مِنْها أَجْمَلَ الحِكايات. في حِكاياتِ جَدَّتي شَخْصِيّاتٌ لِحَيَواناتٍ، تُحاوِلُ تَقْليدَ أَصْواتِها. مَرَّةً تُقَلَّدُها بِشَكَلِها الصَّحيح، ومَرَّةً تُخطِئ وتَخلِط بَيْنَ أَصْواتِها، فَتَعْلو ضَحْكاتُنا عالِيًا عالِيًا. مووو والك وااك وااك وااك ميااو مووو میاااو









مَرَّةً، كانَ الجَوْرَبُ الأُوَّلُ مُنَقَّطًا بِدُوائِرَ خَضْراءَ وزَرْقاءَ وحَمْراء، والثّاني مُخَطَّطًا بِخُطُوطٍ مُتَعَرِّجَةٍ ومُسْتَقيمَةٍ.

ومَرَّةً أُخْرى، لَبِسَتْ جَوْرَبًا أَزْرَق، وفي القَدَمِ الثَّدُمِ الثَّخْرى جَوْرَبًا أَحَمْر!

وهَكَذَا، تَخْتَلِفُ جَوارِبُها في كُلِّ مَرَّةٍ!

لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ سَبَبَ ذَلِك، فَكَّرْتُ أَنْ أَعْرِفُ سَبَبَ ذَلِك، فَكَّرْتُ أَنْ أَعْرِفُ سَبَبَ ذَلِك، فَكَّرْتُ أَنْ أَنْ أَعْرِفُ سَبَبَ ذَلِك، فَكَّرْتُ أَنْ أَنْ عَفْتُ أَنْ أَسْأَلُها عَنِ الدَّمْر، ولَكِنَّني خِفْتُ أَنْ أَنْ عِجُ أَنْ عَجُها. فَجَدَّتي «لَطيفَة» لد تُزْعِجُ أَزْعِجُها. فَجَدَّتي «لَطيفَة» لد تُزْعِجُ أَزْعِجُ الجَميع.



وبعدها حَمَلت جَوْرَبًا، ثمّ جَوْرَبين، ثمّ تلاته. وفى كُلِّ مَرَّةٍ، كَانَتْ تَحْمِلُ واحِدًا، تَنْظُرُ إِلَيْهِ جَيِّدًا ثُمَّ تُعيدُهُ إلى مَكانِه. وهَكذا، حَتّى تَخْتارَ في النِّهايَةِ جَوْرَبًا مُخْتَلِفًا عَن الدَّخَر فَتَلْبَسَه! حِرْثُ في اخْتِيارِها مُجَدَّدًا! ولَكِنَّني أَكْمَلْتُ طَريقي، وكَأَنَّ شَيْنًا لَمْ يَكُن.









انْتَهَيْتُ وذَهَبْتُ إلَيْها، حاوَلْتُ أَنْ أَرْقُصَ أَمامَها رَقَصاتٍ بَهْلُوانِيَّةً لَعَلَّها تَرى قَدَمَيَّ بِجَوارِبي الصَّحيحَة. ولَكِنَّها ما إنْ رَأْتني حَتّى وَثَبَتْ سَريعًا وبَدَأَتْ تَرْقُصُ رَقْصَتَها المُتَثاقِلَة، وأَمْسَكَتْ يَدي وراحَتْ تَدورُ بي في أَرْجاءِ المَكان!

قَفَزْنا ودُرْنا مَعًا حَتّى تَعِبَتْ جَدَّتي، فَأَخَذَتْ نَفَسًا عَميقًا وجَلَسَت. ولَكِن، يَبْدو أَنَّها لَمْ تَلْتَفِتْ إلى قَدَمَيَّ طَوالَ هَذِهِ الفَتْرَة! كادَ النَّهارُ يَنْتَهي، وأنا ما زِلْتُ أُفَكِّرُ في جَوارِبِ جَدَّتي.









لا يَهُمُّ إِنْ لَبِسَتْ جَوارِبَ مُتَشَابِهَةً أَوْ مُخْتَلِفَةً، ولا يَهُمُّها ما يَقولُهُ الآخرونَ عَنْها.

مُنْذُ ذَلِكَ النَّهار، وفَوْرَ قُدومِنا إلى بَيْتِ جَدَّتي، أُهَرُولُ مُسْرِعةً وأُقَدِّمُ إلَيْها جَوارِبَها المُخْتَلِفَة المُنَقَّطَة بِمُخْتَلَفِ الألُوان: وأُقَدِّمُ إلَيْها جَوارِبَها المُخْتَلِفَة المُنَقَّطَة بِمُخْتَلَفِ الألُوان: أَخْضَر...

وبِخُطِوطٍ مُتَعَرِّجَةٍ أَوْ مُسْتَقيمَةٍ، طَويلَةٍ أَوْ قَصيرَةٍ... وجَدَّتي تُقَبِّلُني وتَبْتَسِمُ لَيْسَ إلَّا!





## الموضوع: الجدّة، التسلية، المرح، التّميّز والدختلاف

هَل لَدى جَدّاتِكُمْ عُلَبُ مَعْدَنِيَّةٌ مَليئَةٌ بِالتَّفاصيلِ الصَّغيرَة؟
هَلْ تَحْتَفِظُ جَدّاتُكُمْ بِجانِبِ سَريرِها بِالعَديدِ مِنَ الحاجِيّاتِ والأغْراض؟
سَعادَةُ الجَدّاتِ وراحَتُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ عَنّا، صِغارًا كُنّا أَمْ كِبارًا. ويُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ
سَعادَةُ الجَدّاتِ وراحَتُهُمْ بِارْتِداءِ جَوارِبَ غَريبَةٍ ومُخْتَلِفَةٍ!
سَعادَتُهُمْ بِارْتِداءِ جَوارِبَ غَريبَةٍ ومُخْتَلِفَةٍ!
ما عَلاقَةُ الجَوارِبِ بِالجَدَّة؟ وهَلْ تَرْتَدي جَدّاتُكُمْ جَوارِبَ مُخْتَلِفَةً عَنْ
ما عَلاقَةُ الجَوارِبِ بِالجَدَّة؟ وهَلْ تَرْتَدي جَدّاتُكُمْ جَوارِبَ مُخْتَلِفَةً عَنْ
ما عَلاقَةُ الجَوارِبِ بِالجَدَّة؟ وهَلْ تَرْتَدي جَدّاتُكُمْ جَوارِبَ مُخْتَلِفَةً عَنْ



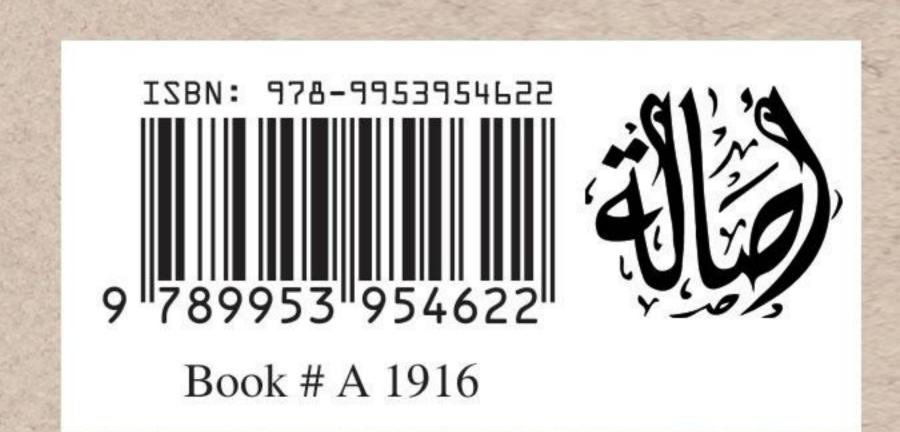